

Gaylord =

Studies, Calif.

893.712 M58

A189286

AUG 18 1966

在指出了《WW MWSA



كِتَالِثُ مُنْكُلُلُ

3-

اللغة العربية الترادة والتركبة قام ينمع

مَّهُهُ الدِراسَاتِ العربَّةِ الِثَّرقِ الأُوسَطِ نمان – كَنَان

£ (-1)

الطبغة الامبركانية - يعروت • • • •



كِتَابُ مُشَكَّلُ جَرِ إِ اللّٰغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْفِرَاءَةِ وَالْمَرَبِيَّةِ الْفِرَاءَةِ وَالْمَرَجَّةِ عَامَ بِطَهْءِ مَعْهَدُ الدِوامَاتِ العربيَّةِ الشَّرْقِ الأَوْسَطِ تَسَلَان – أَبَان

DF-\$\$-33

المطبعة الاسيركانية – بيروت \* \* \* \* 1

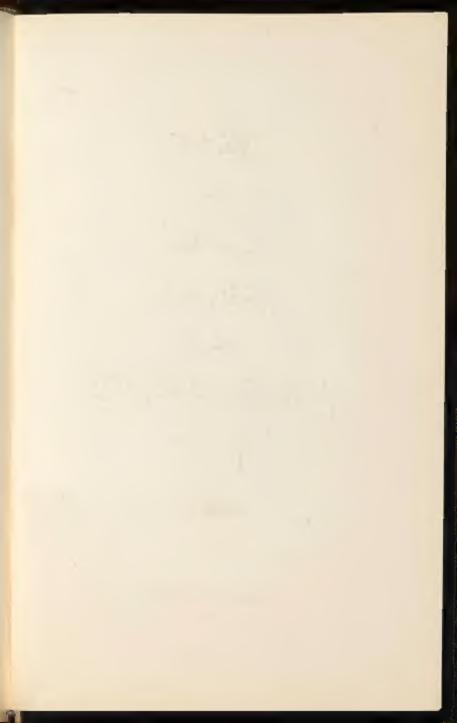

# لاَ لَزُومَ لِلْعَجَلَةِ

كَانَ أَحَدُ رِجَالِ ٱلدِّينِ بِعِظْ جَمَاعَةً مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ لَهُم ، «مَنْ أَرَادَ مِنْكُم أَنْ يَدْخُلَ النَّاسِ ، فَقَالَ لَهُم ، «مَنْ أَرَادَ مِنْكُم الْهُمْنَهِ عِنْ الْهُمْنَهِ عِنْ الْهُمْنَهِ عِنْ الْهُمْنَهِ عِنْ الْهُمْنَهِ عِنْ الْهُمْنَةِ عِنْ الْهُمْنَةِ عِنْ الْهُمْنَةِ عِنْ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللْمُ اللَّهُمُ الللْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُعْمِلُهُمُ اللْمُعْلِمُ اللللْمُولِ الللللِهُ اللللْمُ اللللِهُ اللللْمُ الللْمُعِلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُل

٣

## اوَّلُ مَرَّةِ

أَوْقَفَ بولِسُ مُرُورِ فَتَاةً كَانَتْ تَسُوقُ سَيَّارَتِهَا بِسُرْعَةً كَبِرَةً ، وَقَالَ لَمَا وَهُو يُخْرِجُ مُنْكَرِّرَتُهُ مِن جَيْهِ لِيَحْنَبُ رَفْعَ سَبَّارَتِهَا ، «لَقَدَ كُنْتَ نَسُوفِينَ جَيْهِ لِيَحْنَبُ رَفْعَ سَبَّارَتِهَا ، «لَقَدَ كُنْتَ نَسُوفِينَ مَيَّارَتَكِ بِسُرْعَةِ تَرْيِدُ عَلَى أَنْحَدُ ٱلْمَسْءُوحِ بِهِ ». فَنَظَرَت إِلَيْهِ باسِمَةً ، وَفالَت ، « أَلَيْسَ ذَالِكَ عَجبيًا بِرُعْمِ أَنَّ هَٰذِهِ هِيَ أَوْلُ مَرَّةِ أَسُوقُ فيها سَبَّارَة ». بِرُعْمِ أَنَّ هَٰذِهِ هِيَ أَوْلُ مَرَّةِ أَسُوقُ فيها سَبَّارَة ».

٣

## الجامِلُ وَالطَّابِعُ

أَرَادَ فَالاَّحْ جَاهِلْ أَنْ يُسَافِرَ فِي سِكَّةِ ٱلْحَدَيْدِ مِن بَلَدِ إِلَى آخَرَ ، عَلَى صورَةِ شَكْنُوبِ ، لِأَنَّهُ لَم بَكُنْ مَعَهُ دَرَاهِمُ تَكُفِي لِفَرَاءُ نَذْكَرَةِ سَغَرِ . فَقَالَ فِي نَفْسُهِ، وَلِمَ لَا أَلْصِفِ طَابِعَ بربدِ عَلَى رَفَيْقِ ، فَجْسِبْنِي ٱلْمُلْنَيْنُ مَكْنُواً ، فَعَولَ كَمَا فَكَرَ.

وَلَمَّا جَاءَ مُغَيِّشُ ٱلْفِطَارِ سَأَ لَهُ عَن ِٱلنَّذْكَرَةِ قَأْنَارَ بَاصْبَعِهِ إِلَى الطَّابِعِ عَلَى رَقَبَنِهِ. فَهَا كَانَ مِنَ ٱلْهُنَيْشِ إِلاَ أَنْ رَفَعَ بَدَهُ وَضَرَبَهُ عَلَى رَقَبَنِهِ وَقَالَ ، "لا بُذَّ للطَّابِعِ مِنْ دَمَعَةً".

## أرى حُلْهًا جَبِيلاً

قاق مجما بين توبيه وَهُو يَخْلَمُ . فَصَارَ يُنادِي أَمْرَأَنَهُ وَيَتُولُ لَمَا "أَخْصِرِي النَظَارِاتِ بِسُرْعَةٍ ". فَأَعْطَنَهُ إِبَّامًا وَسَأَلْتُهُ عَنِ أَسَّسَدٍ . فَمَالَ لَهَا ، أَرَى خُلُمًا حَمِيلًا وَلْحَكِمَةٌ غَيْرُ واضحٍ مَرَحَوْنُكُ أَن نَخْصِرِي النَّصَارِاتِ فَبَلُ أَنْ يَذْهُبَ يَوْمِي .

,

### مجا وألمكلوب

أَ قَامَ أَحَدُ تَحِرَ لَ وَسَمَةً لَمَ بَدَعُ إِلَيْهَا حَارَةُ جُعَا فَأَحَدُ هَذَ يُعَكِّرِ فِي حِلْفَ نَكِيْهُ مِنَ ٱلْإِنْهَمِ لَهِ فِي هُذِهِ ٱلْوَلْلِمَةِ . فَشَاوَلَ وَرَقَةً وَوَصَعَهَا فِي طَرَفِ وراحَ الْمُكُنُوبِ إِلَى بَيْتِ حَارِهِ وَصَاحِبِ ٱلْوَلِيمَةِ وَ

7

نُحُا ٱلطَّبِب

رَافَقَ مُجا فِي يَوْم مِنَ ٱلْأَيَّامِ طَيبًا فِي زِيارَتِهِ

أَحَدَ ٱلْمَرْضَى . وَكَانَ ٱلطَّهِيثُ فَدُّ أَوْضَى أَهْلَ الْمَرِيصِ أَلَا بُطْعِمُوهُ شَيْثًا مِنَ ٱلمُصَّارِ غَيْرً مُطْبُوحٍ عَيْرً أَنَّهُمْ لَم بَعْمَنُوا حَسَ أَمْرِهِ وَ أَطْعَمُوهُ خِيارًا . لَذَٰ إِكَ ٱنْنَدُ ٱلْمَرْضُ عَلَى ٱلمَرِيضِ وَسَامَتُ حَالَهُ .

ظُنَّ مُجَا أَنَّ صِاعَةَ ٱلطِّبِ سَوِلَةٌ ، قَلِمانا لاَ يَكُونُ هُوَ أَيْفًا طَبِيبًا ، وأَشْنرى لِيَعْبِهِ نَسْنَةً صَوِيرَةً ، كَتَبَ عَلِيْهَا ٱلْعِبَارَةَ ٱلاَ نِيَةَ '" شُحَا ٱلطَّبِيثُ".

وَحَدَثَ دَاتَ يَوْمِ أَن أَسْلُدُعِيَ لِزِيارَةِ احَدِ الْمَرْضَى وَبَعْدَ أَن نَطَهَرَ أَنَّهُ الْمُحَصُ ٱلْبَرِيضَ، قَالَ لِذَوِيهِ أَنْ إِنَّ حَلَّا ٱلْبَرِيضِ حَطِرَةٌ حِدًا وَلاَ فَلاَ لِذَوِيهِ أَنْ إِنَّ حَلَّمَ ٱلْبَرِيضِ حَطِرَةٌ حِدًا وَلاَ مُدَّأَنْ يَبُوتَ لِأَنْكُم أَطْعَمْنُهُ وَهُ حِمَارًا " قصار وَل بَدُّأَنْ يَبَهُ وَبَضِر وَهُ \* وَلَمَّا أَطْعَمْنُهُ وَهُ حِمَارًا " قصار وَل بَدُّأَنْ يَبِهُ وَبَضَر وَهُ \* وَلَمَّا أَطْعَمْنُهُ وَهُ حَمَارًا " قصار وَل بَدُّأَنْ يَبِهُ وَبَضِر وَهُ \* وَلَمَّا أَطْعَمْنُهُ وَهُ هَا هُود ٱلمَّرْخُ لَكِمَارُا " فَعَارُا " فَعَارُا اللهِ فَوَد السَّرِحُ لَلْهُ مَعِي اللهُ الْعَلَى اللهُ هُود السَّرِحُ لَمَا اللهُ ا

٧

### النَّاسِكُ

كَانَ يَعِشُ بَاسِكُ فِي مَعَارَ ۚ فُرْبَ عَيِنِ مَاهِ . وَفِي ذَاتِ يَوْمٍ مَرٌ فَارِسٌ مِنْ فَمَاكَ وَجَلَسَ عِنْدَ ٱلْعَيْنِ يَسْرَيعُ · وَلَمَّا غَادَرَ ٱلكَانَ نَسِيَ كِعَلَ دَرَاهِيهِ وَفِيهِ أَلْفُدينارِ.

ثُمُّ جَاءً رَحُلُ لِيَشْرَبَ ، فَرَأَى ٱلْكِيسَ ، فَأَخَذَهُ وَذَهَبَ فِي طَرِينِهِ ،

وَبَعْدَ نَلِل مِنَ ٱلرَّمَنِ جَاءً رَجُلُ آخَرُ فَنَيِرُ مِسْكِينُ وَجَلَمَزَ عِنْدَ ٱلْعَبْنِ.

وفيها هُو حالِين رَجْعَ الْعَارِسُ لِى الْمُكَانِ بِيَّاتُهُ عَلَى الْمُكَانِ بِيَّاتُهُ عَلَى الْمُكَانِ بِيَّاتُهُ عَلَى الْمَارِسُ وَقَالَ الْهَابِرُ عَلَى الْمُكَانِ الْمُعْرَةُ أَنَّهُ لَمْ بَرَهُ ، فَعَصِب العارِسُ وَقَالَ لَهُ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ أَرَهُ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللل

وَكَانَ ٱلنَّامِيكُ فِي ٱلْمَعَارَةِ قَدْ سَمِعَ كُلُّ مَا قِيلَ

وَرَأَى حَلُ مَا حَدَثَ . فَرَفَعَ عَيْنِهِ إِلَى السَّهَا وَخَطَبَ رَبَّهُ قَائِلاً . " بِا إِلَى ، كَيْفَ نَسْمِحُ بِأَنْ يَجْدُثَ كُلُ هَدَا وَأَنْ اللهِ اللهِ اللهِ ، كَيْفَ نَسْمِحُ بِأَنْ يَجْدُثَ كُلُ هَدَا وَأَنْ اللهُ الْهَادِلُ ؟ " فأَحَابَهُ الرَّبُ فَائِلاً . لَيْمَ لِللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٨

زحوعُ مُهاجِرٍ ، وَطَرِهِ رَحَعَ مِنْ أَمِدِ كَا فَبَلَ سَهْرَ أَرْ نَفْرِ بَدَ تَاجِرٌ عَرَيْ مِنْ أَهِلَ مِحْدَى ٱلْفُرَى ٱلْفَرِ بَبَخِينَ نَفْروتَ . بَعْدَ أَنْ عَالَ عَنْ وَطَهِ مُدَّةً عِشْرِينَ سَنَّهَ \* وَلَمْ بَكُنْ أَهْلُهُ بَعْرِفُونَ أَنَّهُ آتِ لِلَّالَّةُ مَمْ يُكَانِيْهُم . فَلَمَّا مَرَلَ مِنَ ٱلْمَاحِرَةِ فِي مِسَاءً بَيْرُونَ ۚ \* مَ يَجِدُ أَحَدًا مِنْ فَرَّبَيْهِ لِيَسْتَفْيِلَهُ · نَحْرِنَ كَنبرًا لَمَّا رَأَى لَفَــَهُ وَحِيدًا عَلَى رَصِيفٍ ٱلْمِسَاءُ . وَكَانَ مَعَهُ ثَلَاتُ تَسْفَاتُ م بَنْهَا وَحِدَةٌ صَعِرَةٌ وَحَدَثُ أَنَّ مَرَّ لِحِنْ مِنْ هُاكَ ا تَحْمَلُ ٱلنَّهَ الصَّعِيرَةَ ، وَهَرَبَ بِهَا دُولَ أَنْ مَرَاهُ أَحَدُ. وَيَعْدُ قَسِلَ حَلِّ مُلْسِنُ مُولِسَ أَسَاءً، وَطَبَ مِنَ لَرُّحُلِ أَنْ بُعَرَٰحَهُ نَذَكَ بَعَ ٱلسَّمَرِ . وَ كُمَّا كُنْ قُلْ لَنْمَةً أَى سُرِمَتُ وَكَانَ فِيهَا أَيْصًا أَعَنُ دُولارٍ وَمَ نُصَدُّوا مُعَيِّسِ ٱلمَوْيِسِ كَلامَ الرَّحْرِ ، وَحَدُ إِلَى تَدْرَكُمُ ، وَهُدُ صَبَ مِنْهُ أَنْ يَهْ كُرْ لَهُ أَسْمَاهُ ثَارَتَهُ مِنْ تَعَايِرِ وَشُوحِ ٱلْقَرْيَةِ أَنَّى بَكُلُ مِنِهِ أَهُمُهُ . فَذَكَرُ لَهُ وَيَعْدُ دُلِكُ حَلَّهُ يَدُهُ عُدُهُ فِي طَرِيعِهِ ر دو د الد د الد در خرد

(vili)

, ,

1 1

-j.

٩

## مَلُ تَفْرَأُ ٱلْجَرَائِدَ يَوْمِيًّا ?

لا ، وَدُلِكَ لِأَنْهُ لاَ أَلْنَدُ مُالْأَحِبَارِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ ، وَقَدْ ضَبِعَتْ مِنَ ٱلْأَحِبَارِ ٱلْكَاذِيَةِ ، وَلْكِنْهِ أَفْرَ أَ ٱلْجَلَانِ ٱلْأَسْبُوعِيَّةَ ٱلْمُصَوِّرَةَ ، وُلْكِنْهِ أَفْرَ أَ ٱلْجَلَانِ الْأَسْبُوعِيَّةَ ٱلْمُصَوِّرَةَ ، وُلِّيَّ أَفْرَ الْمُوسِنَى أَ وَلَا يُوحَدُ عِنْدَكَ أُرادِ بُو " فَتَشْعَجَ إِلَى آلاً خَارِ قَ ٱلْمُوسِنَى ?

تَعَمَّ عِدْي "راديو" حَملٌ حِدٌ ". ارْكَةُ عِلِيْسَ"، وَصَوْنَهُ واصح تَمَامًا ، وَ لَحَيِّيلا أَحِب أَنْ أَمْنَمَعَ إِلَيْهِ مُدُهُ طَوِيلةً "الرَّاديات" تُوجعُ الرَّسَ.

مَنَى تَكُونُ الإداعَةُ بِاللَّمَةِ أَمْرَيِيَّةِ مِنْ لَلْذُرَ أَ لاأَعْرِفُ عَامًا وَلْكِكُبِي أَعْرِفُ أَنَّهُمْ يُذِيعُونَ بالْعَرَبِيَّةِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فِي ٱلْبَوْمِ عَلَى مَوْحَبَّْ مُتُوَسِّعَةٍ وَتَصِيرَ ثَهِ ما قوالك في إذاعة عَطَّة الشَّرَق الأَدْتَى المُعَوْمِ مَّكُمُ وَمُعُومِ مَّكُمُ الْمَا أَوْصِدُ فِيهَا أَمْ يَحُصُوصِ الصَّوْتُ فِينَ قَطَدُتَ الأَجْارَ فَكُنّها واحِدَة فَوْتَهِ وَضَعْفِو عَلَى تَسْتَعِعْ إِنَّهُ عَلَى اللّهَ فَا فَصَدُتَ الْأَجْارَ فَكُنّها واحِدَة فَوْتِهِ أَوْ فَعَنْهِ وَإِنَّ مَنْ عَبْدًا وَإِنَّ مَنْ عَبْدًا وَأَنْ فَعَنْهِ وَإِنَّ مَنْ عَبْدًا وَإِنَّ مَنْ عَبْدًا وَاللّهُ وَإِنَّ فَعَنْهِ وَإِنَّ مَنْ عَبْدًا وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَكُمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

1.

### المكانب

بَعَدَ أَنْ أَكْنُبَ مَكْتُونًا ۚ أَضَعُهُ فِي ظَرَفِ أَوْ مُعَلَّفُ وَأَكْنُبُ عَلَيْهِ عُنُولَ ٱلْمُرْسَلِ ۚ يَنِهِ مُكَذَا: حَضْرَةُ ٱلعاضِلِ السَّيْدِ ...... ٱلْمُحَارَمِ يَكروت لِبُنان لِبْنان

ثُمَّ أَذَهَبُ بِهِ إِلَى دَائِرَةِ ٱلْبَرِيدِ ، وأَشْنَرِي طَائِعًا أَلْصِنْهُ عَلَى ٱلطَّرْفِ ، وَبَعْدَ ذَلِكَ أَصَعُ ٱلْمَكُنُوبَ فِي صَندُوقِ ٱلْبَرِيدِ ، وَكُلِيهَ بَرِيدِ نَعْنَى " وَسِطَةً " . تُرْسَلُ ٱلْمُكَانِيبُ إِسْ اللّريدِ ٱلْجَوْبِي أَقْ بالبَرِيدِ ٱلعاديُ. وَكُلُّ مَنْ بُرِيدُ أَنْ يَصِلَ مَكْنُوبُ أَقْ بِشُرْعَةَ بُرْسِلُهُ مَالَمَرِيدِ ٱلْجَوْبِي . وَ إِرْسَالُ ٱلْمُكَانِيبِ بِشُرْعَةَ بُرْسِلُهُ مَالَمَرِيدِ ٱلْجَوْبِي . وَ إِرْسَالُ ٱلْمُكَانِيبِ بِهُذِهِ ٱلطَّرِيمَةِ يُكُلِفُ أَكْبَرَ مِنْ إِرْسَالُ ٱلْمُكَانِيبِ العَادِيُ الطَّادِيُ .

أَظُنُّ أَ لَكَ نُحِبُّ أَنْ تَعْرِفَ كَبْفَ بَكُونُ مَكُلُّ ٱلمَّكَانِيبِ بِاللَّعَةِ ٱلعَرَبِيَّةِ فَهِ لِلْكَ فِي الدَّرسِ ٱلنَّالِي رِسَالَةً أَوْ مَكْتُوبًا بَسِيطاً ، مُرْسَلاً مِنْكَ إِلَى أَحَدِ اصْدِنَائِكَ فِي إِنْكَانِرًا

11

مُحَنوبُ لِمُدِيقِ شَمُّلَانُ فِي الرسانِ مَنَّ ١٩٥٠ مُن أَنْ مِن مَن مَا الْ

صَّديني ٱلْفَرِيرَ دامَ سَالِهَا

غَيِّاتُ وَأَشْوَانَ ، وَتَعَدُّ ، أَحَنْتُ لَكَ هُذْهِ الرُّسَالَةَ مِنْ شَهُلارَ فِي أَسُّالَ وَتَدْصَارَ لِيهُ مُّا أَنْطُلُمُ اللَّهَ الْعَرَبِيَّةَ فِي مَعْهَدِ الدِّرالات الْعَرَبِيَّةِ لِلشَّرْقِ اللَّهَ الْعَرَبِيَّةَ فِي مَعْهَدِ الدِّرالات الْعَرَبِيَّةِ لِلشَّرْقِ اللَّهُ وَسَطِ مُدَّةً فَلاَقَةِ أَنْهُرٍ وَقَلْلَ أَنْ أُجِّ إِلَى اللَّهُ وَسَطِ مُدَّةً فَلاَقَةِ أَنْهُرٍ وَقَلْلَ أَنْ أُجِّ إِلَى اللَّهُ وَسَطِ مُدَّةً فَلاَقَةِ أَنْهُمْ وَقَلْلَ أَنْ أُجِهِ إِلَى اللَّهُ وَسَطِ مُدَّةً فَلاَقَةٍ أَنْهُمْ وَقَلْلَ أَنْ أُمْنُ أَجِهِ إِلَى اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْ

44

20

1

100

2

هَٰذِهِ عِيَ أَوَّلُ رِسَالَةِ أَكْنَبُهَا ٱلْعَرَبِيَّةِ وَ إِنِي أَحِدُ كَذَّةً فِي ٱلدَّرْسِ مَعَ أَنَّ هَٰذِهِ اللَّعَةَ صَعْبَةً . كَمَا تَعْلَمُ .

آهِ يَا عَرِ زِي، أَ نَمَّى لَوْ كُنتَ مَعِي هُمَا فِي فَصْلِيهِ الرَّبِعِ هُذَا . فَمَا أَخْمَلَ الطَّبِعةَ : الْحُنُولُ لابِسَةُ أَ الرَّبِعِ هَذَا . فَمَا أَخْمَلَ الطَّبِعةَ : الْحُنُولُ لابِسَةً أَ نَوْبًا حَمِيسَلاً مِنَ الرُّهُورِ دَاتِ الْأَلُولِ الْخُنْلِيَةِ ، الطَّنْسُ دَافِيهِ ، وَعَنْ تَذْهَبُ كُلُّ بَوْمٍ بَعْدَ الظَّهْرِ لِلْمُرْهَذِ فِي الْحُنُولِ الْمُعَاوِرَةِ

لا تُوَاحِد في عَلَى هَذِهِ الرَّمَالِيا أَنِي رُسَّمَا تَجِدُ فيها بَعْضَ ٱلْأَعْلَاطِ . إِنْ شَاءَ اللهُ تَكُونُ رِسَانِي النَّادِمَةُ احْسَنَ مِن هُذَهِ .

سَلامٌ وٱخْتِرَامٌ لِأَبلكَ وَأُمِّلكَ ،

وَدُمْ عَر بري لِصَدِبيكَ ٱلْخُلِصِ

#### 15

### اسًانيُ وَبولس ٱلْمرُور

كُنتُ راكِيًا فِي سَبَّارَةِ إِلَى يَبْرُونَ ، مُحَصَّفَةِ لِلْرَبِعَةِ رُكَّابِ وَنَطَ فَيهِا لِلْرَبِعَةِ رُكَّابٍ وَنَطْ . وَالْحَيْنُ السَّائِقَ وَضَعَ فَيهِا سِنَّةَ رُكَّابٍ ، لِأَنَّهُ كَانَ طَبَاعًا ، وَبُرِيدُ أَنْ بَرْبَحَ كَنِيرًا ، وَأَبطَدُ أَنْ بَرْبَحَ كَنِيرًا ، وَأَبطُنَهُ أَلْفَرَنِي - كَيَسا يَقُولُ ٱلْهَلَلُ ٱلْفَرَنِي - كَيْسا يَقُولُ ٱلْهَلَلُ ٱلْفَرَنِي - كَيْسا يَقُولُ ٱلْهَلَلُ ٱلْفَرَنِي - فَمُسا يَقُولُ ٱلْهَلَلُ ٱلْفَرَنِي أَلَيْ فَرُولُ الْهَلَلُ ٱلْفَرَنِي - فَمُسا يَقُولُ ٱلْهَلَا الْفَرَنِي اللهِ وَالْمِنْهُ وَلَا يَبْعُعُ .

وَلَمْ الْمَائِقُ لِكِهِ عَرُّحَ بِشُرْعَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ ، وَقَدْ ظَنَّ أَنَّ الدَّرَكَ أَوِ البويسَ لا يَقْدِرُ أَنْ يَمْرِفَ عَدَدَ الرُّكَابِ فِي أَوِ البويسَ لا يَقْدِرُ أَنْ يَمْرِفَ عَدَدَ الرُّكَابِ فِي السَّارَةِ إِنْ هُوَ أَسْرَعَ . وَلَحْيِنُ مَا خِنَّا تَصِلُ وَسَطَ الْمَدِينَةِ حَنَى نَفْعَ بولِسُ الْمُرُورِ بِصِمَّارَيْهِ إشارة إلى أَنَّ السَّارة الْمَارَة أَمَامَة يَجِبُ أَنْ نَقِفَ . وَوَقَفَ السَّانِينَ بِسَبَّارَتِهِ ، وا فَنَرَبَ مِيًّا الولِينَ ، فَوَقَفَ السَّانِينَ بِسَبَّارَتِهِ ، وا فَنَرَبَ مِيًّا الولِينَ ، وَعَدَّنَا ، فَوَجَدَ نا سِنَّةً أَنُمْ طَلَبَ مِنْهُ دَفَّتَرَ الرَّحْصَةِ ، وَكَتَبَّانَهُ فِي دَفْئِرِهِ ٱلخاصِّ وَرَفْمَ السَّبَّارَةِ وَنَوْعُ الْنُعَالَنَةِ ، لِكِي بَرْفَعَ عَلَيْهِ دَعَدِى ، وَ يَطَلَّبُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْنُعَاكَةِ فِي اللَّهِ الْنُعَاكَةِ فِي الْنُعَالَةِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ الْ

نَعَمْ ، لاحَطْاأَنَّ ٱلسَّائِقَ تَأَسَّفَ كَتَبَرًا لِأَنَّهُ أَرْتَكَبَ لَهٰذِهِ ٱلنَّمَالَفَةَ ، وَلَـكِنَ ، إِنْ فَنَاهِ ٱللهُ تَكُونُ لِهٰذِهِ ٱلْنُمَالَفَةُ قَدِاً زِنُكِيتَ لَآخِرِ مَرَّةً ، فَنَكُونَ لَهُ دَرْسًا مُنْيِدَ فِي ٱلْمُسْتَقَبِّلِ

15

أَ نُونْتُ مِنْ ذَهَبٍ

لِهَارِما" أَبُو أَمِينِ" وَلَدُ ٱشْهُ فَرِيدٌ الآبَرَايُدُ عُمْرُهُ عَلَى فَمَا اِلِي سِينَ . وَهُوَ ا مِعَ صِعْرِهِ ا مُجْنَعِدٌ مُحِيثُ ٱلدَّرْسَ ا وَيَسْأَلُ عَنْ كُلِّ شَيْ الاَ يَفْهَمُهُ .

وَنَعَلُّمَ فَرِيدٌ ٱلْفِرَاءَ فَيَ ٱلْكِنالَةَ فِي بُسْنَانِ ٱلْأَطْعَالِ ِ فِي ٱلصُّبْعَةِ . ثُمَّ أَرْسَلَهُ أَبُوهُ إِلَى ٱلْمَدْرَسَةِ ٱلْإِبْدَائِيَّةِ في ذاتِ ٱلصُّبْعَةِ. وَلَمَّا رَحَعَ فِي يَوْمٍ بِنَ ٱلْأَيَّامِ مَّأَلُهُأَ بُوهُ " هَلْ تَعَلَّمْتَ شَيْئًا جَدِيدًا وَمُغِيدًا يا فَرِيدُ الْهُوْمَ " ? فَقَالَ " نَعَم ، نَعَلَمْتُ شَيْدًا ما سَمِعْنُهُ مِنْ فَبَلِّ ٱلْبُوْمِ وَهُوَ قَوْلُ ٱلْمُعَلِّمِ " إِنَّ ٱلْوَقْتَ مِنْ دَهَبِ "، فَهَا فَهِيتُ مَعْنَى هٰذَا ٱلْكَلَامِ وَأَمَا أَعْرِفُ أَرَّ ٱلْحَاتِمَ ٱلَّذِي فِي يَدِ أُمِّي مِنْ ذَهَبِ \* وَأَنَّ ٱلسَّاءَةَ ٱلَّتِي فِي يَدِكَ مِنْ ذَهَبٍ ۚ وَلْكِنْ كَلْفَ يَكُونُ ٱلْوَقْتُ مِن ذَهَب إِ فَأَغَذَ أَ نُوهُ بَشْرَحُ لَهُ مَعْنَى مَذَا ٱلْكَلَم.

12

ألتِّلْمِيدُ النَّاطِرُ

كُلْ عِلْمِيد يُحِبُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ كِنَابٌ حَدِيدٌ

وَنَظِيفُ وَحُصُوما إِذَا كَانَ ذَٰلِكَ ٱلنَّهِيدُ مَعْيِرًا كَابُن هَارِس مَدْرَسَنِيا سَلِيم ، وَكَانَ سَلِيمٌ هٰذَا أَشْطَرَوَلَدِ فِي ٱلْهَدَرَسَةِ . إِشْنَرَى لَهُ أَبُوهُ ذَانَ بَومٍ كِتَابَ قِرْ \* فَيُ السَّنَعُلُمَلَ ، لِأَنَّ ٱلْكُنْبُ ٱلْحَدْبِدَةَ غَالِيَةٌ حِدًا فِي هٰذِهِ ٱلْأَبَّامِ ، وَخُصُوما فِي اللَّنَ الْعَالَى ، قَالِيَةٌ حِدًا فِي هٰذِهِ ٱلْأَبَّامِ ، وَخُصُوما فِي اللَّنَ الْعَالَى ، قَالِيةٌ صِلَا مِن هَلِيرًا ، يَحْرَنَ سَلِيمٌ لِلَّهُ كَانَ فَقِيرًا ، يَحْرَنَ سَلِيمٌ لِلَّهُ كَانًا عَبْدُأَ أَنْ نَكُونَ حَمِيمُ كُنْهُ وَحَدِيدَةً .

وَكَانَ فِي صَعِّهِ فِي الْهَدْرَسَةِ وَلَدْ كَمُالَانُ أَسُهُهُ
يُوسُفُ وَكَانَ أَ يُو يُوسُفَ غَيِّا فَأَشْرَى الإِنْ فِكُنبُا
حَدِيدة فَهَاذَا عَيلَ سليم عَيْا فَأَشْرَى الإِنْ كُنبُا
وَدِيدة الْخَدِيدِ مِنْهُ \* عَرَضَ عَبْوَ أَنْ يُعَلِّيهُ كُلِّ بَوْمِ الْفِرَاءِ آلْهُ لَهُ لَكُو يَكُلُ بَوْمِ الدِّرْسَ ٱلْمَطْلُوبَ عَلَى شَرْطِ أَنْ يُعْطِيهُ كِنَالَةُ ٱلْحَدِيدَ وَيَادُدُ لَدُ لَا مِنْهُ ٱلْكِيابَ ٱلْمُنْعَمِّلَ . فَعَيلَ يُومُنُكُ وَيَادُ الشَّرْطِ ، وَكَانَ لِسليم مَا أَرَادَ .

#### 10

# لاَ يُمْكِنُ أَنْ رُحِيَّ كُلُّ ٱلنَّاسِ (١)

ذَهُبَ يَوْمًا فَلَأْخُ مَعَ أَنْ لَهُ لِسُوقِ ٱلْحَمَوَالَاتِ لِكُوْ أَبِيعَ حِمَارًا لَهُ أَ يُهِكُهُ ٱلنَّعَبُ وَٱلْمَمَلُ وَبَشْتَرَى لَمُلَا مِنْهُ حِمَارَ نَوِيَّ نَشِطًا . وَزَكِبُ ٱلْوَكُ ٱلْحِمَارَ وَمَشَى أَنُوهُ وَرَاءُ ۚ وَكَذَ أَنْ صَر مَسَاعَةُ فَلَيْمَةً ۗ لَقِيَا عَدَدًا مِنَ أَمَالاً حِرَاءَ وَأَمْسَتَ أَحَدُهُمْ مِن ٱلْوَلْدِ وَصَاحَ بِهِ \* ۚ لَا تَحْمَلُ ۚ ۚ ا وَلَدْ ۚ تَرَكَّبُ وَتَحْلِي وَالِدَكَ الشُّحُ يَمْنِي وَرَءَكُ ﴿ عَبْ عَبْ عَلَيْكُ ﴿ رَلْ وَخَلْ وَالِدَكَ يَرْكُبُ \* فَحَمَلَ مِرْلَدُ مِنْ كَالَمْ المَلَاحِ وَمَرَلَ عَلَى تَحْمِولُ وَهُوَ بَنْبُولُ بِورِهِ الْبَشَقِ عَقَّ عَيَّا وَمَا لَيْكُ أَنْ تُركَبُ وَرَفَصْتَ. وَأَلْآنَ رُكَبُ أَنْتَ وَحَلِّيهِ أَمْنِي يَكَمُّصَ مِنْ كَالاَمِ ٱلنَّاسِ مَرَكِبَ

100 mg

1. 1.

> 5 4 3

ن. زاد

e de

ٱلْأَبْوَسَنِّي الوَلَّهُ وَراءُ.

وَبَعْدَ قَلِيلِ صَادَقَتَهُما سُرِّهُ مِنَ الْسَاءُ كَانَتُ إِحَدَهُنَّ كَلِيرِ صَادَقَتَهُما سُرِّهُ مِنَ الدَّحْلَ فِي كُلِّي الدَّحْلَ فِي كُلِّي فَي عُلِي الدَّحْلَ بَرْحَتُ وَأَنَّهُ فَي كُلِي فَي الرَّحْلَ بَرْحَتُ وَأَنَّهُ الْمَا عَنْهِ وَالدَّنَ الْمَا تَعْنِي وَرَاءُكَ الصَّعِيفَ بَيْنِي وَرَاءُكَ الصَّعِيفَ بَيْنِي وَرَاءُكَ الصَّعِيفَ بَيْنِي وَرَاءُكَ بِالرَّجْلُ فِي وَالدَّنَ الرَّجُلُ فِي الرَّجْلُ فِي وَالدَّنَ الرَّجُلُ فِي وَرَاءُكَ الصَّعِيفَ بَيْنِي وَرَاءُكَ المُعْنِفِ بَيْنِي وَرَاءُنَ الرَّجُلُ فِي اللَّهُ وَرَاءُنَ الدِّيْنَ الدِّيْنَ الدِّيْنِ المِنْ المِنْ يُولِي اللهُ وَرَاءُنَ الدِّيْنِ اللهُ وَالدَّيْنَ الدِّيْنِ اللهُ وَالدَّيْنَ اللهُ وَالدَّيْنِ اللهُ وَالدَّيْنَ اللهُ وَالدَّيْنِ اللهُ وَالدَّيْنَ اللهُ وَالدَّيْنَ اللهُ وَالدَّيْنَ اللهُ وَالدَّيْنَ اللهُ وَالدَّيْنَ اللهُ اللهُ وَالدَّيْنِ اللهُ وَالدَّيْنِ اللهُ وَالدَّيْنَ اللهُ وَالدَى اللهُ اللهُ وَالدَّيْنَ اللهُ وَالدَّيْنَ اللهُ وَالدَّيْنَ اللهُ وَالدَّيْنَ اللهُ وَالدَّيْنَ اللهُ وَالدَّيْنَ اللهُ وَالْمُولِينَا اللهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللهُ وَالْمُولِينَا الْهُ وَالدَّيْنَ الْمُؤْمِنِينَا اللهُ وَالْمُؤْمِنِينَا اللهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَا اللهُ وَالْمُؤْمِنِينَا اللهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَا اللهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَا اللهُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَالُ اللهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُونَ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ

17

لاَ يُمْكِنُ أَنْ تُرْضِيَ كُلُّ النَّاسِ (٢)

وَمَمْ يَسِرِ الْحِمَارُ إِلَّا بِضْمَةَ أَمْنَارٍ حَتَّى أَوْتَمَّةً

3

قريق مِن الطَّلْبَةِ وَقَدْ نَحَرُ حَسَبِ النَّمَعَةُ فِي قُلُوبِهِم عَلَيْهِ ، وَأَفْلَ أَحَدُهُمْ عَلَى الرَّجْلِ بُعَرِّرُهُ وَيُوبِّغُهُ. ثُمَّ نَقَدُمْ إِلَيْهِ آحَرُ وَهَزَهُ مِن يَدِيْ وَهُو يَغُولُ "أَلاَ نَعَافُ مِنَ اللهِ ، أَلاَ يَخْجَلُ مِنَ النَّاسِ، تَرْكَبُ أَسْتَ وَأَسُلُكَ عَلَى إَهْذَا المحيسارِ الْهُرِيلِ "، وَأَخَدَ غَيْرُهُ يَوْحَدُ فِي هُذِهِ الْتَعَلَّةِ مَرْكُو إِلَيْولِيسٍ "."

وَهُمَا أَفْنَدُنَ خَبْرَةُ الرَّجُلِ وَنَهُجِّتُ أَعْصَابُهُ مَدَلَ وَأَرْلَ آمَةُ وَنَرَكَا بحِيهَارَ بَسِيرَ أَمَالَهُمَا. وَسَدَّ مَسِيرَةِ بِضَعِ دَ فَائِقَ فَاللَّهُمَا رَاعِا عَهِ كَامَا عَلِدَ بْسِ مِنَ السُّوقِ فَانَتَفَتَ أَحَدُهُمَا إِنَّ آلاَ حَرَوقال الْ فَطُرْ، مَا أَحْهُلَ هُذَ الرَّجُلُ وَأَ فَلَّ عَلَيْهُ ، يَمْفِي هُوقَ آمَنُهُ فِي هُذَا الدَّرْبِ الوَعْرِ ، فَلِهَادَ اللهُ نَرَى بُدَيْلُ حِمَارَةُ لِهِ هُذَا الدَّرْبِ الوَعْرِ ، فَلِهَادَ اللهِ نَرَى بُدَيْلُ حِمَارَةُ لِهِ هَذَا الدَّرْبِ الوَعْرِ ، فَلِهَادَ اللهِ نَرَى بُدَيْلُ حِمَارَةُ لِهِ هَذَا النَّذِهِ ، حَفًا مِنَا نَعِيثُنُ فِي عَالَمْ غَرِيسِ الطِّلَاعِ " وَلَمْ يَبِقَ بَعْدَ هُذَا فِي صَدْرِ الرَّحُلِ صَبْرٌ ، وَطَارَ عَنْلُهُ . فَتَنَدَّمَ إِلَى الرَّاعِي وَ فَطَعَ عَلَيْهِ الحَكَلَّمَ "أَظُنُ أَلَّافَضُلَ أَنْ ثُمَحَرُ فَهَكَ ، وَلاَ تُعَدَّحُلُ لاَ أَنْتَ وَلاَ غَيْرُكُ فِيا أَعْمَلُ " ثُمَّ أَنَامَتَ إِلَى ٱللهِ وَقَالَ لَهُ "لا تَشْطِرُ با أَنْهِي أَن تُرْضِيَ كُلُّ اللّالِ مَهْمًا فُلْتَ وَمَهْمَا عَلِمْتَ لَى وَأَنْسُ ، وَلاَ مَهْمَ عَلَى اللّهِ مَا يَنُومُ أَنْدَرُرُ" كُنْهَنَكَ وَأَنْسُ ، وَلاَ مَهْمَ عِمَا يَنُومُ أَنْدُرُرُ"

#### 17

## طالِبُ ٱلْحَيْرِ ١١)

حَدَثَ فِي رَمِّنِ حِلاَنَةِ بِي أُمِّيَّةً أَنَ أُحَدَ الْهِيَّارِ فِي مَدِينَةِ دِمَنْنَ عَرَمَ أَن يَجُعُ وَكَانَ عِنْدَهُ مَالٌ ، تَعَيَّرَ أَيْنَ بُنْقِيهِ لِيَكُونَ فِي مَامَزِ مِنْ أَمْنَاءُ ٱلْحَرَّمِ. . فَذَهَبَ إِلَى صَدِينَ لِلَهُ وَعَرَضَ عَلَيْهِ أَمْنَاءُ ٱلْحَرَّمِ. . فَذَهَبَ إِلَى صَدِينَ لِلَهُ وَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَضَعَهُ أَ مَالَةً عِدْهُ الْحَيْنَةُ أَعَلَارً وَدَلَّهُ عَلَى فَاضِ أَمِينِ بَخْعَطُ النَّاسُ عِنْدَهُ أَمَامانِهِم . فَقَصَدَ إِلَيْهِ فَاضِ أَمِينِ بَخْعَطُ النَّاسُ عِنْدَهُ أَمَامانِهِم . فَقَصَدَ إِلَيْهِ وَقَالَ " أَنْوِي بَا مَوْلاَيَ انْ أَذْ هَبَا غَدًا إِلَى أَنْحَحُ وَبَغِيمِ وَلَيْ مَالٌ فِي هَدَ ٱلْحَيْسِ ، فَيَلِّ لَنَّ كَرِّمُ عَبَى وَبُغِيمِ وَلِي مَالٌ فِي هَدَ ٱلْحَيْسِ ، فَيَلِّ لَنَّ كَرِّمُ عَبَى وَبُغِيمِ وَلِي مَالٌ فِي هَدَ ٱلْحَيْسِ ، فَيَلِّ لَنَّ كَرِّمُ عَبَى وَبُغِيمِ أَمَالًا فَي مَالًا فَي مَالًا فَي مَالِهِ وَلَا النَّاسِ فَي وَوَصَعَهُ عَلَى رَفِي مَالِهِ وَمَعَمَّ عَلَى رَفِي مَالِهِ وَمَالًا مُرْنَاجٍ البِكْرِ عَلَى مَالِهِ وَمَعَمَّ عَلَى مَالِهِ وَمَعَمَّ وَلَا اللّهِ عَلَى مَالِهِ وَمَعْمَ عَلَى مَالِهِ وَمُعْمَلِكُ مِنْ وَمُ عَلَى مَالِهِ وَلَوْ مَلَا مَالِهُ وَالْمَالِمِ عَلَى مَالِهِ وَاللّهِ وَالْمَالِمُ عَلَى مَالِهِ وَلَوْ مَالِهُ وَلَا اللّهِ عَلَى مَالّهُ وَلَوْ مَالِهُ وَلَهُ مَالِهِ وَلَوْ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَى مَالِهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى مَالِهِ وَلَوْ اللّهِ وَلَا عَلَى مَالِهِ وَلَوْ اللّهِ وَلَيْلِهُ وَلَمْ مَالّهُ وَلَا مَالِهُ وَلَا اللّهِ الْمُلْكِلُكُونِ مَالِهُ وَلَا مَالِهُ وَلَالْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ عَلَى مَالِهِ وَلَمْ عَلَمْ مُوالْمُ وَلِهِ وَلَا مَالِهُ وَلَا مَالِهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى مَالِهُ وَلَا مَالِهُ وَلَا اللّهُ مَالِهُ وَلَا مُؤْلِمُ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْلِقُولُ اللّهِ الْمُؤْلِقُ اللّهِ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُو

وَءَدَ الرَّجُلُ مِنَ آنِحَجُ تَعَدَّعِابِ أَرْاَعَهُ أَسْهُمُ مِنَا الْحَجُ تَعَدَّعِابِ أَرْاَعَهُ أَسْهُمُ اللهُ مَا لَوْ مَا لَوْ مَا لَا اللهُ ا

مَالَكَ الْحَرْجُ مِنْ هَا " كَفَرَجَ الرَّجُلُ وَدُمُوعُهُ عَلَى مَا صَدِينَهُ عَلَى مَا حَدِّيهِ . وَرَأَى فِي اللَّوْلِ أَنْ يُطْلِعَ صَدِينَهُ عَلَى مَا جَرَى . وَهُوَ الَّذِي دَلَّهُ عَلَى هٰذَا الْفَاضِي النِّزِيهِ عَلَى هٰذَا الْفَاضِي النِّزِيهِ عَلَى هٰذَا الْفَاضِي النِّزِيهِ عَلَى هٰذَا الْفَاضِي النِّرِيهِ عَلَى هٰذَا الْفَاضِي إِلَى النَّهِ صَدِينَهُ فِي أَمْرِ هِ ، وَ نَصَحَ لَهُ أَنْ يَشْكُو الْفَاضِي إِلَى النَّي الْحَلِيمَةِ . الْعَلَيمَةِ .

ļ

#### -18-

# طَالِبُ ٱتْحَةِ (٢)

وَكَانَ أَنْ الْحَلِيمَةِ رَجُلاً ذَكِمًا مُنْتَدِرًا يَعْرِفُ كَيْفَ يَحْدُ لِلْمَصْلُومِ حَمَّةً مِنَ الطَّالِمِ . فَلَمَّا أَطَّلَعَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ النَاضِي فَالَ لِلنَّاحِرِ" إِذَّهَ إِلَى مَدْ لِ النَاضِي فِي يَوْمِ الْمُجْمَعَةِ النَّادِمِ بَعْدَ صَلاَةِ العَصْرِ . وَأَطْسُ مِنْهُ مَالَكَ ، وَسَأَحُونُ هُمَاكَ .

وَفِي ٱلوَقْتِ الْمُعَيَّنِ ذَهَبَ الْأَمِيرُ لِهَرْلِهِ

أَلْهَاصِي وَقَالَ لَهُ \* " إِنَّ وَالِدِي يَنْوِي أَنْ يَغِيبَ عَن دِينَهْنَ مُذَّةً فِي رَحْآةِ لِلنَّانِيشِ \* وَهُوَ لاَ بَرَى أَفْضَلَ مِلْكَ لِبُكُونَ وَكِيلاً عَنْهُ فِي مُدَّةٍ غِيابِهِ . "

وَفِي نِلْكَ السَّاعَةِ دَحَلَ الْحَادِمُ يَغُولُ "عَلَى البَابِ النَّاجِرُ الْعَهُودُ يَطْلُبُ مُفَا لَلْنَكَ". فَقَلَ لَ الْمَعْبُودُ يَطْلُبُ مُفَا لَلْنَكَ". فَقَلَ لَ الْمَعْبُودُ يَطْلُبُ مُفَا لَلْنَاجِرُ . وَحِيمَا رَآهُ لَا فَعْهُ يَدُخُلُ النَّاجِرُ . وَحِيمَا رَآهُ لَنَافِي فَالَ لَهُ " أَنَدَ حَبَّرُ هَذَا الوَحْةَ الْمُلْتَ الْمَتَ اللّهِ فَالَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَمَضَتْ أَيَّامْ وَلَمْ يُعَادِرِ كَلِيمَةُ دِمَنْقَ. وَٱنَّعَقَ

أَنِ ٱلْذَنِّى النَّاضِي بِالْأَمِيرِ وَهُوَ خَارِحٌ مِنَ ٱلسَّغِدِ،
فَذَكَ اللَّهِ مِهَا وَعَدَهُ بِهِ. فَالشَّمَ ٱلأَمِيرُ وَقَالَ
"وَعَدَّاكَ أَنْ يَحْمَلُكَ وَلِيًّا عَلَى البِلادِ لِيَحْصُلَ عَلَى مَالِهِ
النَّاجِرِ، فَإِنْ وَلِبْنَكَ فَأَيْ ثَمَى يَجِبُ أَنْ مَدْفَعَ لَكَ
النَّاجِرِ، فَإِنْ وَلِبْنَكَ فَأَيْ ثَمَى يَجِبُ أَنْ مَدْفَعَ لَكَ
لِيَسْنَرِدُ الولاَيَةَ مِنْكَ " \* تَحْجَلُ القادِي، وقهيمَ مَشَى
لِيسْنَرِدُ الولاَيَة مِنْك " \* تَحْجَلُ القادِي، وقهيمَ مَشَى
كَلامِهِ، وَلَمْ بَيْطِقُ كِكَيْهَةِ مَلْ نَهِى وَ تَعْجُ ٱلأَرْضُ
قَافًا وَتَبْتَامِهُ .

ولدا

les Les

#### -19-

### يَ ٱلسُّوقِ [1]

جَانِيَّةِ لِيَصْرِفَ مَصْلِ الصَّفْدِ مِيهِ ﴿ لِأَنَّ عِرَ فِي الْمَعَ عَانِيَّةِ لِيَصْرِفَ مَصْلِ الصَّفْدِ مِيهِ ﴿ لِأَنَّ أَخَرًا بِهِ الْمَعْرِفَ مَصْلِ الصَّفْدِ مِيهِ ﴿ لِأَنَّ أَخَرًا بَعْمًا الْمُعْرَاقُ فَي الصَّفْدِ مِنْ السَّمْدُ الْمُعْرَاقُ فَي الصَّفْدِ مِنَا السَّبَدُ الْعَرَاقِ فَيْ إِنَّ بَيْرُونَ لِيَشْكِرَةِ فَرْضَ حُنْنِ السَّمْدُ الْعَرَاقِ فَرْضَ حُنْنِ السَّمْدُ الْعَرَاقِ فَرْضَ حُنْنِ السَّمْدُ الْعَرَاقِ فَرْضَ حُنْنِ السَّمْدُ الْعَرَاقُ فَرْضَ حُنْنِ السَّمْدُ الْعَرَاقِ فَرْضَ حُنْنِ السَّمْدُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَرَاقِ فَرْضَ حُنْنِ السَّمْدُ اللَّهُ الْعَرَاقِ فَرْضَ حُنْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَرَاقُ فَرْضَ حُنْنِ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْع

مِنَ ٱلصِّيفِ الَّذِي يَرِدُ عِلَى لَيْنَانَ مِنْ حَرِيرَةِ فَبْرُصَ. مُذَمَّتِ إِلَى دُكَّانِ سَمَّانِ ، عِنْدُهُ كُمَّا قَالُوا لَهُ ، أَخْسَ ُ صِنْفِ مِنْ هَٰذَا ٱلْحُبُنِ . فَوَجَد فِي ٱلدُّكَّانِ وَلَدًا ﴾ فَفَالَ لَهُ " هَلْ أَنْتَ بَا وَ لَدُ صَاحِبُ اللَّ كُن ِ" \* فَأَجَابَ " لاَ ، يَاسَيْدِي ، أَمَا أَحِيرٌ هُمَا اللَّهَا فِي لْعَلِينِ بَعْدَ عَظَهْ ِ ". ثُمَّ نَدَّمَ لَهُ كُرْسِبً ۚ وَقَالَ "نَعَطَّلُ ۚ ۚ ٱسْنَرَحْ ۗ ۚ وَمَا أَنْهَى ٱلْوَلَدُ كَلاَّمَهُ حَنَّى جَاءً مُعَلِّينُهُ \* فَقَالَ لِلرَّجُلِ " أَعَلَا وَــَهُلا ؛ أَيَّ نَتَّيْ \* عَاوِرٌ حَصْرِ لُكَ \* " فَقُــالَ ' فَرْحِنِي \* مِنْ فَصْلِكَ \* فَرْصًا مِنَ ٱلْمُنْنِ ٱلْفُيرُصِيِّ ". وَأَرَّاهُ فُرْصًا صَعِيرًا فَشَّهُ الرَّجُلُ ۚ وَبَعَدْ مَا دَاقَ مِينُهُ شَيْئًا قَلَيلآ ۗ قَالَ "يَكُم ِ ٱلْأُوتِيَّةُ مِنْهُ الْمُقَالَ ٱلنَّيِّينَ "بِسِيِّينَ غِرْشًا" فَقَالَ الطَيِّبُ \* سَأَرْحِعُ وَأَشْتَرِي مِنْكَ حَاجَنِي مِنْهُ إِذَا كُنْ لَا أَحِدُ عِنْدَ جَارِكَ أَخْسَ مِنْهُ أَوْ أَرْحَصَ .

ائر م نار ما ار ما

A. 4. 4.

۲

### في السُّوق ِ (٣)

وَنَوَجَّةَ ٱلرَّجُلُّ إِلَى سَمَّانِ آخَرَ وَمَا لَهُ "مَلَّ نَهِيعُ جُنِنَا فُهُرُصِيًّا مِنْ جِنسِ طَيْبٍ ؟ "فَقَالَ ٱلسَّهَانُ مُعَلُومٌ \* نُكُرَمُ عَيْنُكَ "وَفَرْجَاهُ فِطْعَةً صَغِيرَةً مِنْهُ ، وَبَعْدَ مَا شَمُّهَا وَذَاقَ ثَلِيلًا مِنْهَا ، ظَهْرَ لَهُ مِنْ طَعْبِهَا أَنَّهَا لَا تَعْرِ نُ عَنِ ٱلصِّفْ ِ الَّذِي عِنْدَ جَارِهِ. ثُمُّ سَا لَهُ عِن ٱلسِّعْرِ وَفَقَدِ إِلَ ٱلسَّمَانُ "أَلْأُوفَيَّهُ بْحَمْسَةِ وَسَبْعِينَ عِرْنَا ﴿ كِلْمَةٌ وَاحِدَهُ \* . فَقَالَ ٱلرَّحَلُ عَجِيبٌ، عِنْدَ خَارِكَ خُبْنُ مِثْلُ أَكْبُنُ الَّذِي عِنْدُكُم وَطَلَبَ سِنْينَ غِرْمًا فَقَطَ " • فَلَـالَ ٱلسَّمَانُ " اِشْكَر مِنْيَ أُوفِيَّةً وَمِنْهُ أَ وَفَيَّةً ۚ ، ثُمَّ فَاللَّهُمَا ، فَيَطَّهَرُ لَكَ ٱلْهَرْقُ " · وَٱلْمُنْتَرَى صَاحِبُنَا أُوفِيَّةً مِنْ كُلِّ وَاحِلِيهِ

سِهُمَاءَ ثُمَّ قَالِلَهُمَا فَوَجَدَ أَنْهُمَا مِنْ صِنْفِ وَاحِدٍ، لاَ فَرْقَ بَيْنُهُمَا أَصْلاً .

وَقَصَّ يَوْمًا هَذَا السِّدُ ٱلْهِرَافِي حِكَايَةَ ٱلْجَبْنِ
هَذِهِ عَلَى أَحَدِ مَعَارِفِهِ مِنَ اللَّبِنَائِينَ ، فَعَالَ لَهُ وَهُوَ يَبْشِيمُ الْمُعْلَى اللَّهِ عَلَى أَحَدِ مَعَارِفِهِ مِنَ اللَّبِنَائِينَ ، فَعَالَ لَهُ وَهُوَ يَبْشِيمُ الْمُعْلَى الْفَرِيبَ إِيثَلَمَتِ الْمُعْلَى اللَّهِ عَلَمُ السَّمَانُ السَّانُ السَّانِ اللَّهِ يَعْلَمُ الْمُعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّه

71

الحَيَّالَةُ وَالْجُرُونُ

هُذِهِ الْحَكِابَةُ النَّالِيَةُ مُأَرْحَهَةً عَنْ كِنَابٍ فِرَاءَةً فِي ٱلْإِيْكِلِيرِيَّةِ ، قَالَ ٱلْعِكَانِيْبُ ، عَطِشَتْ حَمَامَةً قَ مَرَّقَتْ وَقَقًا طَوِيلاً نُعَيْثُو عَنِ ٱلْهَا ﴿ وَيَنْهَا صَرَّقَتْ وَقَقًا طَوِيلاً نُعَيْثُ عَنِ ٱلْهَا ﴿ وَيَنْهَا كَالَمَ وَالْهَا ﴿ وَيَنْهَا كَالَمَ وَالْهَا ﴿ وَيَنْهَا كَالَمَ وَالْهَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْهَا وَالْمَا وَلَا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا وَلَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا وَلَا اللّهُ وَالْمَا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حَرِّمَتْ أَنْ تَكْمِرَ ٱلْحَرِّةَ ﴿ كُمَا بَعَلَمُ ﴿ الْأَنْهَا مَارَتْ أَنْ تَكْمِرَهَا . صَارَتْ نَضْرِبُهَا مِينَارِهَا ﴿ قَمَا فَدِرَتْ أَنْ تَكُمِرَهَا . ثُمَّ صَارَتْ نَدْفَعُهَا مِرْ أَسِها ﴿ فَاصِدَةً مَ حَسَبَ ٱلظَّاهِرِ ۗ أَنْ نَقْلِبَهَا ﴿ فَلَمْ نَقْدِر ﴿

وَأَخِيرًا ۚ أَخَدَتَ نَنْظُرُ فِيمَا حَوْلَهِ ا ۚ فَرَأْتُ عَلَىٰ اللَّهِ عَرَا خَبَرًا حَجَرًا حَجَرًا حَجَرًا

مِنْهَا وَتَرْسِهِ فِي ٱلْجَرَّةِ . وَكَانَ كُلُّمَا رَسَتْ حَجَرًا ، بَرْنَانُعُ ٱلْهَا \* فَلِيلاً وَبَقِيتْ نَعْمَلُ مِثْلَ ذَٰلِكَ حَقّى ٱرْنَانُعَ ٱلْهَا \* إِلَى صَمِ ٱلْحَرَّةِ ، فَشَرَسَتْ ثُمَّ عَادَتْ إِلَى عُنْهَا فَرْحَامَةً مَبْسُوطَةً .

لَنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْكِكَايَةِ دَرْسٌ ثَمِينٌ وَهُوَ إِنَّ الصَّبْرَ قَ ٱلْكِئَةَ أَنْعَ وَأَحْسَنُ أَخْبَانًا مِنْ ٱلنُوَّةِ.

#### 22

### أَنَّعْلَتُ وَٱلْبُلْبُلُ

نَنَدَ حَمَّرُونَ الآهَكَ الْمَا قَرَاماً فِيها مَصَى فَصَّةً عَنْ حَمَامَةٍ ظَهَرَ لَسَا فِيها أَنَّ الطَّابِر ثَنِمًا مِنَ النَّفَكِيرِ قَالُنَهُمْ . وَفِي هٰذِهِ الحَيْكَايَةِ مَرَى أَنَّ النَّمَلَبُ السَّفِيرِ وَالْمُكِكَايَةِ مَرَى أَنَّ النَّمَلَبُ السَّفِيرِ وَالْمَكَايَةِ مَرَى أَنَّ النَّمَلَبُ الْمُدَا ٱلْمُحِيرِ وَالْمُكَايَةِ مَرَى أَنَّ النَّمَلَبُ الْمُدَا ٱلْمُحِيرِ وَالْمُكَايَةِ مَرَى أَنَّ الدَّرَجَةِ لَمُدَا ٱلْمُحِيرَ وَمُعْنَالٌ مِنَ الدَّرَجَةِ الْأُولِي . وَكُنْبُوا عَنْهُ حِكَايَاتِ كَنِيرَةً مَدُلُ عَلَى آلاّ فِيَاهِ الْمُؤْرِقِ عَنْهُ حِكَايَاتِ كَنِيرَةً مَدُلُ عَلَى آلاّ فِيَاهِ

قَاْلَاحْنِيَالَ. وَمِنْهَا مَاجَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ بُلْبُلِم ، وَهُوَ مِنَ ٱلطَّبُورِ ٱلْمَنْهُورَةِ بِجُسْنِ صَوْبِهَا.

كَانَ ٱلْلَهُلُ بَوْمًا وَافِعًا عَلَى غُصَن يَجْرَةِ وَيَغُونِ اللّهِ وَكَانَ حَامِلًا مِغَهِ فِيطُعَة جُبْنِ وَصَادَفَ أَن مَرَّ فَكَانَ حَامِلًا مِغْهِ فِيطُعَة جُبْنِ وَصَادَفَ أَن مَرَّ تَعَلَّبُ مِنْ هُمَاكَ ، فَلَمَّا رَأَى ٱلْخُبْنَة فِي فَهِم ٱلْلَهُلِي لَعَبَّتُ مِنْ هُمَاكَ ، فَلَمَّا رَأَى ٱلْخُبْنَة فِي فَهِم ٱلْلَهُلِي لَعَبِينَ عَبْنُهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَبّعَ لَلْهُمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

حبث كان الطيرُ وَقالَ "صَاحِجُ الْحَيْرِ يَاصَاحِبِي، كَيْفَ صِحْنَكَ ٱلْبُومَ ? فَلَمْ بَرُدٌ عَنِيهِ ٱلطَّيْرُ يَكَلِيمَةٍ ، خَوْقًا مِنْ زَنْ نَسْفُطَ ٱلجُبْنَةُ مِنْ فَدِهِ

وَلَمُّنَا لَمْ تَنْعَخِ حِلَةُ ٱلنَّعْلَبِ هٰذِهِ ، أَنَّاهُ مِنْ نَاحِيَةِ أَخْرَى فَلَالَ "مَيْعَنُكَ أَمْسِ ثَعْنَى، فَأَبْسُطَنِي صَوْنُكَ كَبِيرًا. فَأَمَّا لُكَ أَنْ تُعَنِّى لِيَّ ٱلآنَ فَلِيلًا. فَأَنْحُدَعَ الطَّبْرُ ٱلْبَسِيطُ مِكَلاَمِهِ. وَلَمَّا فَنَحَ فَمَهُ لِمُعْنِيْ مُنَطَّتِ ٱنْجُبُنَهُ عَلَى ٱلأَرْضِ قُدَّامَ ٱلنَّعْلَبِ مَالْتَقَطَّهَا غَيِهَةَ بَارِدَةً .

#### ٣٣

### أَلْأَمِيرُ ٱلْعَرَبِيُّ وَحِيمَانُهُ (١)

أ لأبيرُ أبنُ ألبَادِيةِ ، بَعِبْ حِصَانَهُ كَما بَعِبْ مَصَادًة ، وَالْحِصَالُ الْعَرَبِيْ بَصَعْبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعَارِقَ صَاحِةً ، وَلَكُلَّ حِصَانِ عِندَهُمْ أَنَّمْ حَالَانِسَل . صَاحِةً ، وَلَكُلَّ حِصَانِ عِندَهُمْ أَنَّمْ حَالَانِسَل . مَا فَهُ مَرَّةً حِكَابَةً عَنْ أَنْهِ عَرَبِي وَقَعَ أَسِرًا عِندَ مَلِكِ أَنْهُ مِن ، فَي خَبْهَ بِعَدَسَا مَلِكُ أَلْا مِيرَ فِي خَبْهَ بِعَدَسَا مَا أَنْهُ مِن الْمَالِ حَقَّ لا يَهْرُب وَوَصَعَ مَلَا عَبْهُ وَيَدَبُهِ مَعْلَى حَقَّ لا يَهْمِرُ فَي خَبْهَ أَلْمُورٍ ، وَقِي الصَّاحِ الْبَاكِ الْمَارِ مَن فَيلَ مِصَامِهُ مَلْوَعِ الشَّهُ مِن ، مَا وَ اللَّهُ مِنْ مُن الْمَارِ الْمَارِ الْمَارِ الْمَارِ الْمَارِ الْمَارِ اللَّهُ مِن السَّهُ وَمَا اللَّهُ مِن المَارِ اللَّهُ مِن مَارَ اللَّهُ مِنْ مُنْ المَارِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن المَارِ اللَّهُ مِن مَارَ اللَّهُ مِنْ مُن المَارِ اللَّهُ مِن المَارِ اللَّهُ مِن المَالِكُ اللَّهُ مِن المَالِحُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ مِنْ المَالِمُ اللَّهُ مِن المَالِمُ اللَّهُ مِن المَالِمُ اللَّهُ مِن مَارَ اللَّهُ مِن المَالِمُ الْمُنْ اللَّهُ مِن المَالِمُ الْمُنْ الْمَالِمُ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ ا

بِصَوْتِ وَاهِي ﴿ حَرِينِ وَيَغُولُ "يَا مَسْعُودُ ﴿ أَيْنَ أَنْتَ ﴿ هَلُ أَنْتَ سَعِيدٌ أَنْ تَحَثُونَ بَعِيدًا عَبِي ؟ مَاذَا يَنُولُ وَالدِي عِنْدَما يَسْعُ أَنّا وَقَمْنا فِي ٱلْأَسْرِ ؟ أَبْنَ كُنّا بِالْأَمْسِ ﴿ وَالْمِنَ نَحْنُ ٱلْبَوْمَ " ﴿ ثُمَمَ أَحَدَ يَشَهَدُ وَيَبْحِي . وَقَدْ حَسَّ ٱلْحِصَانُ عُزنِ صَاحِيهِ ﴾ وَأُثْرً فِيهِ كَلَامُهُ كَنبِرًا حِدًا كَمَا يُبْيتُ ذٰلِكَ ما عَيلَةُ .

72

أَ لَأَمْيِرُ ٱلْعَرَبَيُّ وَحِصَالُهُ (٢)

حَرَجَ ٱلْحَيْصَانُ مِنْ خَبْمَذِهِ وَسَارَ نَحُو حَبْمَةِ صَاحِبِهِ فَدَخَلَهَا بِهُمُولَةِ إِذْ كَانَ ٱلْبَابُ مَقْتُوحًا. وَكَانَ ٱلْأَمِيرُ مَطْرُوحًا عَلَى ٱلْأَرْضِ. فَوَقَفَ ٱلْحِصَانُ يَجَانِيهِ يَغَأَمَّلُهُ \* ثُمَّ خَمَضَ رَأْتُهُ وَرَفَعَهُ مِأْمَانُهِ مِنْ رَّارِهِ وَسَارَ بِهِ . وَكَانَ بَسِيرُ عَلَى مَهَلَ فِي ٱلْوَعْرِ \* أَمَّا فِي ٱلْوَعْرِ \* أَمَّا فِي ٱلْمَعْرِ فَي السَّهِ فَي دَلِكَ ٱلْوَقْتِ يَسْتَعِدُونَ الْمُقُومِ عَلَى مَرَاكِزِ ٱلْمُرْسِ يَعْلِيصِ أَمِيرِهِمْ مِنَ ٱلْأَسْرِ. فَلَمَّا مَرَاكِزِ ٱلْمُرْسِ يَعْلِيصِ أَمِيرِهِمْ مِنَ ٱلْأَسْرِ. فَلَمَّا مَرَاكِزِ ٱلْمُرْسِ يَعْلِيصِ أَمِيرِهِمْ مِنَ ٱلْأَسْرِ. فَلَمَّا مَرَاكِ اللَّهِمُ رَكَصُوا مَحْوَهُ . وَأَنَا حِصَانَهُ مِنْ بَعِيدِ مُعْلِلًا إِلَيهِمْ رَكَصُوا مَحْوَهُ . وَكُمْ كَالَ فَرَحُهُم عَطِيمًا حِبَيب اشَاهَدُوا ٱلأَمِيرَ وَكُمْ كَالَ فَرَحُهُم عَطِيمًا حِبَيب اشَاهَدُوا ٱلأَمِيرَ وَكُمْ كَالَ فَرَحُهُم عَطِيمًا حِبَيب اشَاهَدُوا ٱلأَمِيرَ وَكُمْ كَالْ فَرَحُهُم عَطِيمًا حِبَيب اشَاهَدُوا ٱلأَمِيرَ وَكُمْ كَالْ فَرَحُهُم عَطِيمًا حِبَيب اشَاهَدُوا ٱلأَمِيرَ وَكُمْ وَهُمْ يَهْمِيمُونَ بِهِ وَبُعْمِدُونَ وَهِ مَنْهُونَ بِهِ وَبُعْمِدُونَ وَهِ مَنْهُونَ بِهِ وَبُعْمُدُونَ عَلَى أَعْدَ يُهِ . وَهُمْ يَهْمِيمُونَ بِهِ وَبُعْمُونَ عَلَى أَعْدَ يُهِ . وَهُمْ يَهُونُونَ عَلَى أَعْدَ يُهِ .

أَ سِّ الْمُعِيَّانُ الْمِسْكِينُ فَوَقَفَ فِي مَكَابِهِ لَا اَلْهُرُكُ مِنْ شِدَّةِ النَّسِ ، ثُمَّ مَا لَبِتَ أَنَّ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ مَبْنَا . فَحَرِنَ اللَّهِيرُ وَرِجَالُهُ عَلَيْهِ حُرْنًا شَدِيدًا .

#### 70

## مَڪْنُوبُ مِنْ طَالِبِ إِلَى أُحَدِ مَعَارِفِهِ شَهْلانَ فِي ١٩٥٥َ ذَارَ سَهُ ١٩٥٠

لِحَضْرَةِ ٱلْفَاصِلِ ٱلسَّبْدِ مَرِيدِ ٱلْحُتَّارِ ٱلْمُفَرَّمِ. بَعْدَ إِهْدَائِكَ نَحِبًا نِي وَسَلَامِي ۖ آمُلُ أَنْ نَكُونَ قَدْ نَعَاقِبْتَ وَعَادَتْ إِلَيْكَ صِحِّنْكَ بِإِدْنِ ٱللهِ تَعَالَى. أَظُنُ أَنَّ صَدِيقَ ٱلطَّرَكَيْنَ أَحْمَدَ قَدْ خَبِّرَكَ • لَهُ ا زَارَكَ فَثُلُ أَمْهُوعٍ ، أَيُّ مَعَ حَمْمُة مِنْ رِفَاقِب ٱنطَّنَهُ فِي ٱلْمَعْهَدِ، سُوي أَنْ نَصْرِتَ أَسُبُوعًا فِي لُوكَنْدَة بِٱلْعُرِّبِ مِنَ ٱلْأَرْرِ فِي شِمَالِ لِبُنَانَ ، وَدَلِكُ فِي فُرْضَةِ ٱلْعِيدُ ٱلْكَبِيرِ وَقَدْ أَصْبَحَتْ عَلَى ٱلْأَيْوَابِ . فَإِذَا كُنْتَ نُحِبُ أَنْ نُرَافِقَنَا فَآمُلُ أَنْ نُعِدَى حَالاَحَقَّى أُكْنُبُ لِصَاحِبِ ٱللَّوكَنْدَةِ لِيُجَفِّرَ لَنَا وَسَائِلَ

الرَّاحَةِ اللَّذِيَةِ. لَلَغَ حَقَّ السَّاعَةِ عَدَدُ الَّذِينَ سَجِّلُولَ السَّمَاءُمُ ثَمَانِيةً . وَنُعَضِّلُ أَنْ لَا نَكُونَ أَكْنَرَ مِنْ عَشَرَةٍ • وَكُلُّ وَاحِدٍ مِيَّا بُحِبُ أَنْ نَحُونَ أَحَدَ الْعَشَرَةِ حَقَّ نَتَمَنَّعَ يَجَدِينِكَ أَنْحُلُو وَتُحَيِّنِكَ اللَّطِلِعَةِ. إِنْ شَاءَ اللهُ لَا يَكُونُ هُنَاكَ مَا يَهْعَ مِنَ آشَيْرًا كِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا يَكُونُ هُنَاكَ مَا يَهْعَ مِنَ آشَيْرًا كِكَ مَعَمَّا لِيَنِمُ سُرُورُهَا يُحُدُو رِكَ وَرَ نَنَا يَجْعَظُكَ لِللَّاعِي خَلَلَ.

17

حَوَابُ ٱلْهَكُنُوبِ ٱلسَّافِي يَرُنُونَ فِي ٢٧ آدارَ ــَة ١٩٥٠ عِصْرَةِ السَّبِدِ خَلِيل فَرِس ٱلنَّهُنَرَم. يَعْدُ إِهْدَائِكَ سَلَامِي وَأَشْوَافِي، يَسُرُّي أَنْ أُعْلِيمَكَ أَنِي نَسَلِّهُن مَسَاء أَسْ يَخْرِيرَكَ ٱلَّذِي به نحيرُ في عن عربيكم على زبارة ألارر. إني أشكُرُك على حُسْن طَيْكُم بي أن أشكُرُك على حُسْن طَيْكُم بي ورَغْبَيْكُم بي أن أشكُرُك على حُسْن طَيْكُم بي المنعرة أنهي أود بين كل قالمي أن أشتَرك متحكم بيها لو أن الطبيب بمنح لي المنازك متحكم بيها لو أن الطبيب بمنح لي المذلك . وتقد ما تحصي المذلك . وتقد ما تحصي وجد أي لا أزال بجاحة إلى راحة نامة ولهذا أنست أن أخارك أي مصطر أن أخرم نسي ويت النّسَف أن أخارك أي مصطر أن أن أخرم نسي من النّسَع بيمرانعَيكم في هذه السّمرة أني أخرم نسي من النّسَع بيمرانعَيكم في هذه السّمرة أني أخرم نسي لكم نيها وقتا طبيًا سعيدًا.

آمُلُ أَن أَ نَمَكُ نَ مِرَ الإُجْنِمَاعِ بِكُمْ سِنَهُ الْهُجْنِمَاعِ بِكُمْ سِنَهُ الْهُسُتَقَبْلِ اَلْقَرِيبِ لِيلاً يُعَاقِ على زيَارَةِ اللَّا مَاكِنِ الْهُسُتَقَبْلِ اَلْقَرِيبِ لِيلاً يُعَاقِ عَلَى زيَارَةِ اللَّامَاكِنِ اللَّهُ تَعْلَى اللَّهُ فَيَ اللَّهُ الللَّهُ الل

رَاجِاً أَنْ لاَ تَشَى أَنْ نُبِلِّغَ رِفَافَكَ تَمِيَّانِي وَتُمَيِّيانِي وَأَدَامَكَ ٱللهُ لِلْحُمْلِسِ

قريد.

#### 57

### إلَّكَ جَامُوسٌ كَبِرْ

كُنْ بُومًا جالِمًا فِي مَنْهِى عِيْدَ شاطِيهِ أَلْهُمْ فِي بَرُونَ وَكَالَ عَلَى فُرْبِ مِنْي جَمَاعَة مِنَ الشَّبَانِ بَنْهُونَ وَكَالَ عَلَى فُرْبِ مِنْي جَمَاعَة مِن الشَّيْلِ وَظَهَرَ بَنْهُونُونَ لَيْدَيْهِ وَجُلْ مُنْقَدِّمٍ فِي السَّوْرِ وَظَهَرَ لِمَنْفَدُمِ فِي السَّوْرِ وَظَهَرَ لِمَنْفَقَةِ كَلَامِهِ أَنَّهُ غَرِيبٌ . وَقَد سَمِعْتُهُ بَنْصُ عَلَيْهِم لِمِ مِنْ الْفَولِيسِ عَلَيْهِم مَا حَرَى لَهُ ذَاتَ يَوْمٍ مَعَ أَحَدِ رِجَالِ البُولِيسِ السِّرِيِّ. قَالَ ،

"مَرَكْتُ بَوْمَ السَّبْتِ المَاضِي مِنَ الْجَيلِ إِلَى الْمَاضِي مِنَ الْجَيلِ إِلَى الْمَاضِي مِنَ الْجَيلِ إِلَى الْمَاضِي مِنْ أَمْنُونِ عِنْدَ الْمِنْ الْمَاضِي مِنْدَ الْمِنْ الْمَاضِي عَلْمَ الْمَاضِي عَلْمَ الْمُنْفِي عِنْدَ الْمِنْ الْمَاضِي الْمَاضِي مِنْدَ الْمِنْ الْمَاضِي الْمِنْفِقِي الْمَاضِي الْمَاضِي الْمَاضِي الْمَاضِي الْمَاضِي الْمَاضِي الْمَاضِي الْمِنْفِي الْمِنْفِقِي الْمِنْفِي الْمَاضِي الْمِنْفِي الْمِنْفِي الْمِنْفِي الْمِنْفِي الْمِنْفِي الْمِنْفِي الْمِنْفِي الْمِنْفِي الْمِنْفِقِي الْمِنْفِي الْمِنْفِي الْمِيْفِي الْمِنْفِي الْمَاضِي الْمَاضِي الْمِنْفِي الْمِنْفِي الْمِيْفِي الْمِنْفِي الْ

الْمَرَاكِيبِ وَالشُّعُنِ . ولمَّا تَعِبْتُ مِنَ الْمُغْيِرِ دَخَلْتُ في مَطْعَمْ لِأَسْنَرِيجَ وَأَشْرَبَ فِيْحَانَ شَاي .

وَدَخَلَ وَرَانِي رَحُلُ لا أَعْرِفُهُ وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيِّ عِبَاسِي . وَٱنْصَحَ نَعْدَ ۚ دَٰلِكَ اللَّهُ مِن أَفْرَادِ الْمُولِيسِ المَّيِرَّيِّ . وَمَا كَادَ يَجْلِيرُ حَتَّى جَاءُهُ الْحَادِمُ بِنْعَانِ فَهْوَةٍ . فَمَادَيْتُ الْحَادِمَ وَفُلْتُ لَهُ "لا ناحُدْ مِنْهُ · هَٰذَا عَلَىٰ حِسَانِي "فَالْنَفْتَ إِلَىَّ الرَّجُلُّ وَفَلَّ "ُلا ، عَيْرٌ مُنْكِي" ، وَأَحْرَجَ مِنْ خَلِهِ يَصْفَ وَرَقَةٍ وَدُّمَّهُما لِلْمَادِمِ . ثُمَّ صَارَ بَحُدِّثُنِي عَن الطُّنُسِ فِي بَيْرُوتَ ، وَعَنْ أَسْعَارِ الْحَاْحَاتِ. وَنَطُورَ الْحَدِيثُ يَنْمَا فَسَأْ نِي عَن ِ أَسْمِي وَعُمُوا بِي ۗ فَأَحَبْنُهُ إِلَى دَلِكَ. ثُمَّ طَلَبَ مِنْيَ أَنْ. رِبَّهُ حَوَارَ السَّفَرِ الَّذِي مَعِي أَوْ وَرَقَةَ هُويَّةِ ، فَعُلْتُ "عِلْدِي جَوازُ سَكَرٍ وَلَحَينُ أَنَأْسُكُ أَنَّهُ لَيْسَ مَعِي الآنَ . فَقَالَ إِذَن ِ ٱلسُّحُ لِي

أَنْ أَطْلُبَ مِنْكَ أَنْ نُرَافِقَنِي الى مَحَنَّسِ ٱلأَمْنِ العَالَمِ مَحَنَّسِ ٱلأَمْنِ العَالَمِ وَأَمَا بُولِسٌ . أَطُنُ أَنَّكَ حَاسُوسٌ كَبَيْرٌ. فَعَيِّكُتُ وَسِرْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا وَضَعَ بَدَهُ بِيَدِي خَوْفًا مِنْ أَنْ أَهْرُبِ. مِنْ أَنْ أَهْرُب.

,

40

#### ۲۸

### في الزِّرَّام.

į į

Į.

دي. ناسا

6

ر ر نگ قَرْ أَمَا فِي دَرْسِ مَاضِ عَنْ حَكَابَةِ بِلْمِيدِ شَاطِرِ مَعَ رَفِيقِ لَهُ وَلَهْ فِي الْمُكِكَابَةُ حَمَلَتُنِي أَ نَذَكُرُ مَا حَصَلَ لَهُ يَوْمًا وَهُوَ فِي عَرَبَةِ ٱلذِّرَامِ فِي اَفْلُقُ الْحُمُ مَا نَسِبُمُ نِلْكَ ٱلْحَكَابَةَ ، وَلاَ أَمْمَ ذَكَ ٱلذَّنْسِيدِ .

كَانَ هٰذَا ٱلْوَلَدُ ٱلنَّاطِرُ بَذْهَبُ إِلَى ٱلْهَذَرَسَةِ
فِي الْبَرَّامِ لِلَّهِ إِلَيْهِ ٱلْمَامُورُ ٱلْمُوَكُلُّ سِعْ ِٱللَّذَكِمِ
مَرَّةً أَنْ جَا ۚ إِلَيْهِ ٱلْمَامُورُ ٱلْمُوكُلُّ سِعْ ِٱللَّذَكِمِ
وَقَدَّمَ لَهُ تَذْ كَرِةً ۚ ، وَٱنْتَظَرَ أَن بَدْفَعَ لَهُ حَمْسَةً
عُرُوسُ مِهَدًّ لَكِيمٌ بَدَهُ فِي جَبِيهِ ، فَهَا وَجَدَ حِزِدَانَ الْمُصَارِي، وَتَذَكَرُ أَنَّهُ نَسِيَةً عَلَى ٱلطَّاوِلَةِ فِي ٱلْبَتِ.
الْمُصَارِي، وَتَذَكَرُ أَنَّهُ نَسِيَةً عَلَى ٱلطَّاوِلَةِ فِي ٱلْبَتِ.

َالْنَيْنَ إِلَى ٱلْمَانُورِ وَفَــالَ "أَعْذُرُ نِي · نَسِيتُ ٱلصاري في ٱلْبَيْتِ ، غَدًا ، إِنْ شَاءُ ٱللهُ أَدْفَعُ لَكَ عَنَرَةً غُرُوشٍ ". فَقَالَ ٱلْمَاْمُورُ " لَا أَ يَدَّ ، هٰذَا رِنْهُ لَا تَنْجُوزُ ، فَهِمَّا تَدْفَعُ وَإِمَّا تَنْزِلُ ۖ إِنَّ فَمَالَ سَلِيمٍ " "أَرْجُوكَ • لاَرِمْ أَنْ أَكُونَ فِي ٱلْمَدْرَمَةِ ٱلسَّاعَةَ ٱلنَّاسِةَ ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا عَنْرُ دَفَاتِقَ ، فَإِذَا رُحْتُ مَانِيَا أَصِلُ مُشَاتَخِرًا " فَقَـالَ ٱلْمَامُورُ " لَا يُتعيبُ لَمُسْكَ وَلاَ تَعْكِ كُنِيرًا ، يَجِبُ أَنْ نَدْفَعَ ، دَيْرُ حَالُكَ " بَهُمَّ نَرَكَهُ وَرَاحَ إِلَى ٱلْعَرَانَةِ ٱلنَّايِةِ لِبَيْعِ نَذَاكِرَ للرُّكَّابِ مُنَاكَ .

وَلَمَّا رَحَعَ إِلَى حَبْثُ كَارَ سَكِيمٍ ۚ كَانَ التِّرِامُ فَلَهُ وَصَلَ ٱلْتَحَطَّلَةَ ٱلَّتِي يَنْرِلُ فِيها ، فَمَرَلَ مِنْ غَيْرُ أَنْ يَرَ هُ ٱلْمَنَامُورُ.

#### PREFACE

This reader and the accompanying vocabulary have been compiled by the instructors at the Middle Flast Centre for Arabic Studies, for use in the first instance at that Centre. It may however, be of value to begin ers. It trab considere as it is designed to fife a gap in the interature available to foreign acut starle to of midern Arabic. The orientate students, in need of simple materials of translation from yowelled Arabic for one sum after they have mastered the alphabet and the elements of grammar, have to fall back on books written for the use of Arabic-speak of school on order. It is hiped that this book may provid more saturble material for practice in reading and translation.

The words included are in common collagual as well as literary use. In the accompanying vecabulary other words have been added, words which experience has shown are use at in elementary every day conversation. A list of this sort is, of course, only a basis for further acquisitions.

### A VOWELLED ARABIC READER

#### PASSAGES IN SIMPLE ARABIC FOR READING AND TRANSLATION

Issued by

The Middle East Centre For Arab Studies
SHEMLAN
LEBANON

BEIRUT AMERICAN PRESS 1950

1 10

PA

OR.

Thi :

### A VOWELLED ARABIC BEADER

# PASSAGES IN SIMPLE ARABIC FOR READING AND TRANSLATION

Issued by

The Middle East Centre For Arab Studies

**新聞時間開展** 





THE LIBRARIES
COLUMBIA UNIVERSITY
COLUMBIA UNIVERSITY



A vowelled Arabic re